## عَقِيدَةُ الإمَامِ

## أبي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْن عُمَرَ الهَوَّارِيُّ الجَزَائِرِيُّ (ت: 843هـ)

تعقيق فزار حماكى

بِنَّ مِنَّ الْأَثْنِ الْخِيرِ وصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا ومَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ

اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ شَرْعاً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ اللهَ مَوْجُودٌ.

وَدَلِيلُ وُجُودِهِ حُدُوثُ أَخِرَامِنَا بِدَلِيلِ حُدُوثِ أَعْرَاضِنَا الَّتِي يُعَايَنُ تَغَيُّرُهَا مِنْ حَرَكَاتٍ وَسُكُونٍ وَغَيْرِهِمَا، فَصُنْعُنَا وَصُنْعُ سَائِرِ العَالَمِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ الصُّنْعَةَ لَابُدَّ لَمَا صَنْعَنَا النَّي يُعَايَنُ لَعَابُونُ مَنْهَا. وَالدَّائِيلُ عَلَى اتَّصَافِهِ بالقُدْرَةِ: صُنْعُنَا بِلَأَنَّ الوانْتَفَتْ لَـبًا صَنْعَنَا لِأَنَّ العَاجِزَ لَا بَخُلُقُ شَيْئاً.

وَاللَّهُ لِيلُ عَلَى اتَّصَافِهِ بِالإِرَادَةِ: تَخْصِيصُنَا بِالوُجُودِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الـمُكْرَةَ مَقْهُورٌ، وَكُلُّ مَقْهُورٍ حَادِثٌ، وَالحَادِثُ لَا يَخْلُقُ شَيْنًا بِلَلِيلِ عَجْزِ الخَلْقِ أَجْمِينَ عَلَى خَلْقِ نَامُوسَةٍ فَأَذَى مُجْلَةً وَتَفْصِيلًا. وَالدَّائِيلُ عَلَى اتَّصَافِهِ بالعِلْم: صُنْعُنَا؛ لِأَنَّ الجَاهِلَ لَا يَصْنَعُ شَيْنًا وَلا يُتْضِئُهُ وَلا يَشْصِدُهُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى اتَّصَافِهِ بِالحَيَاةِ: اتَّصَافُهُ بِالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ وَالعِلْمِ؛ لِأَنَّ السَبِّتَ لَا يَتَّصِفُ بِهَا، وَإِذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا لَمُ يَصْنَعْنَا.

وَالدَّبِيلُ عَلَى اتَّصَافِهِ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلَام: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَإِجْمَاعُ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُسْلِمِينَ عَلَى الجُمْلَةِ أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلِّمٌ.

فَهَذِهِ صِفَاتُ الوُجُودِ، وَهِيَ صِفَاتُ الـمَعَانِي، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ صِفَاتٍ مَوْجُودَةٍ فَاثِمَةٍ بِذَاتِهِ تَعَالَى، مُوجِيّةٍ لِذَاتِهِ حُكْمًا وَهُوَ كَوْنُهُ قَادِراً مُرِيداً عَالِـماً حَيّاً سَمِيعاً بَصِيراً مُتَكَلِّماً، وَهَذِهِ الأَحْكَامُ هِيَ الصِّفَاتُ السَمْغَانِيّةُ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ صِفَاتٍ ثَابِتَةٍ قِلْيَةٍ بِذَاتِهِ تَعَالَى، لَا تُوصَفُ بِاللُّجُودِ وَلَا بِالعَدَم، مُلازِمَةٌ لِصِفَاتِ السَمَغَانِيّةُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى قِدَمٍ ذَاتِهِ وَيَقَائِهَا وَقِدَمٍ صِفَاتِهِ كُلِّهَا وَيَقَائِهَا أَنَّهُ لَوْ سَبِقَهَا عَدَمٌ أَوْ لِحَقَهَا عَدَمٌ لَكَانَ مُحْتَاجاً إِلَى الفَاعِلِ كَنَحْنُ، فَيَجِبُ لَهُ مَا وَجَبَ لَنَا، فَيَكُونُ وُجُودُهُ إِذاً مُسْتَحِيلًا؛ لِلُزُومِ الدَّوْرِ أَوِ التَّسَلْسُلِ الـمُسْتَحِيلَيْنِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مُحَالَفَةِ ذَاتِهِ وَجَمِيع صِفَاتِهِ لَنَا أَنَّهُ لَوْ مَاثَلَنَا لَكَانَ مَصْنُوعاً كَنَحْنُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ وَكَهَالَاتٍ لَا تُحْصَى خِنَاهُ عَنِ الـمَحَلِّ وَالفَاعِلِ؛ إِذْ لَوِ احْتَاجَ إِلَى الـمَحَلِّ لَكَانَ صِفَةٌ لِتِلْكَ الذَّاتِ، فَيَلْزُمُ أَنْ لَا يَتَعَلْفُ بِهِ الْمُجُودِ وَلَوَازِمِهَا؛ إِذْ لَوَ قَبِلَتِ الصَّفَاتُ صِفَةً وُجُودِيَّةً لَزِمَ أَنْ لَا تَعْرَى عَنْهَا كَالذَّوَاتِ، إِذِ الْقَبُولُ نَفْسِيٍّ لَا يَتَخَلْفُ، ثُمَّ نَنْقُلُ الكَلَامَ إِلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ القَائِمَ أَنْ لَا تَعْرَى عَنْهَا كَالذَّوَاتِ، إِذِ الْقَبُولُ نَفْسِيٍّ لَا يَتَخَلَفُ، ثُمَّ نَنْقُلُ الكَلَامَ إِلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ القَائِمَةُ وَالْإِرَادَةُ وَسَاقِرُ الصَّفَاتِ، وَيَتَنْفِي سَائِرُ الصَّفَاتِ، وَيَتَنْفِي سَائِرُ الصَّفَاتِ المَّالَمِ مِنْ أَرْضِينَ وَسَاوَاتٍ وَغَيْرِهِمَا.

وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى الفَاعِل لَكَانَ مَصْنُوعاً.

وَالدَّائِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِثْلٌ أَوْ مُؤَثِّرٌ لَاحْتَاجَ حِينَئِذِ إِلَى مَنْ ثُخَصِّصُهُ بِهَا يَمْتَازُ بِهِ عَمَّا يُبالِلُهُ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً، اتَّفَاقاً أَوِ اخْتِلَافاً، وَيَتَعَالَى عَنِ الاحْتِيَاجِ مَنْ هُوَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، الـمُنزَّهُ عَنِ التَّرْكِيبِ مُطْلَقاً.

وَبِهَذَا تَعْرِفُ عُمُومَ تَعَلِّقِ قُدُرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ بِجَمِيعِ السَمُمْكِنَاتِ، وَعُمُومَ تَعَلِّقِ عِلْمِهِ وَكَلَمِهِ بِجَمِيعِ الوَاجِبَاتِ وَالجَائِزَاتِ وَالسَمُسْتَحِيلَاتِ، وَعُمُومَ تَعَلِّقِ عِلْمِهِ وَكَلَمِهِ بِجَمِيعِ الوَاجِبَاتِ وَالجَائِزَاتِ وَالسَمُسْتَحِيلَاتِ، وَغُمُومَ تَعَلُّقِ عِلْمِهِ وَعَدْلِهِ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ صَلَاحٍ وَلَا غَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِمَا، وَجَعَلَ بَعْضَ أَفْعَالِهِ أَمَارَةً يُخْلُقُ عِنْدَهَا مَا أَرَادَ، تَعَالَى وَاجِبُ الوَجِدِ أَزَلًا وَأَبَدًا عَلَى مَنْ يُخْصَّصُهُ أَوْ يُشَارِكُهُ فِي أَثْرَ مَا جُمُلَةً وَتَفْصِيلًا.

هَذِهِ العَقَائِدُ ـ الَّتِي هِيَ الوُجُودُ، وَالقُدْرَةُ، وَالعِلْمُ، وَالحِلْمُ، وَالحَيَاةُ، وَالسَّمْعُ، وَالبَصَرُ، وَالكَلَامُ، وَكُونُهُ تَعَالَى قَادِراً، مُرِيداً، عَالِـماً، حَيَّا، سَمِيعاً، بَصِيراً، مُتَكَلِّماً، وَكُونُهُ قَدِيهاً، بَاقِياً، مُخَالِفاً لِلْحَوَادِثِ، قَائِماً بِنَفْسِهِ، وَاحِداً فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ ـ كُلُّها وَاجِبَةٌ لِلَّـهِ تَعَالَى، لَا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْل عَدَمُهَا.

وَأَضْدَادُهَا ـ وَهِيَ العَدَمُ، وَالعَجْزُ، وَالكَرَاهَةُ، وَالجَهْلُ، وَالسَمَوْتُ، وَالصَّمَمُ، وَالعَمَى، وَالبَكَمُ، وَكَوْنُهُ عَاجِزاً، كَارِهاً، جَاهِلًا، مَبِّنَا، أَصَمَّ، أَعْمَى، أَبْكَمَ، وَالجُهُلُ وَلَلْمُعَالِ ـ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالطَّفَعالِ ـ كُلُّهَا مُسْتَحِيلَةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْلِ وُجُودُهَا.

وَالْجَائِرُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى: فِعْلُ كُلِّ مُكِنِ أَوْ تَرْكُهُ لِذَاتِهِ؛ إِذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْهَا عَقْلًا أَوِ اسْتَحَالَ عَقْلًا لَانْقَلَبَ الجَائِزُ مُسْتَحِيلًا أَوْ وَاجِبًا، وَقَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ مُسْتَحِيلٌ، وَالْجَائِزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْهَا عَقْلًا أَوِ اسْتَحَالَ عَقْلًا لَائْقَلَبَ الجَائِزُ مُسْتَحِيلًا أَوْ وَاجِبًا، وَقَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ مُسْتَحِيلٌ، وَالْجَائِرُ فِي الْعَقْلُ وُجُودُهُ.

وَالَّذِي يَجِبُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اتِّصَافُهُمْ بِالصَّدْقِ.

وَ وَلِيلُهُ: السَّمُعْجِزَةُ النَّازِلَةُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ تَعَلَى: «صَدَقَ عَبْدِي فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِّي». فَوَاجِبٌ تَصْدِيقُهُ ﷺ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَلَى جُمْلَةَ وَالْخَوْنِ وَالْحَرَانِ، وَالصَّرَاطِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَرُؤْيَةِ السُّؤُمِنِينَ اللهَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالإِيَانِ بِمَا جَاءُوا بِهِ وَاجِبٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى اتَّصَافِ الرُّسُلِ ـ عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ـ بِالأَمَانَةِ وَالتَّبِلِيغِ أَنَّهُمْ لَوْ خَانُوا أَوْ كَتَمُوا لَكَانَتِ الِخِيَانَةُ وَالكِثْيانُ طَاعَةً، وَهُمَّا مِنْ أَعْظَمِ الكَبَائِرِ وَالفَوَاحِشِ، كَيْفَ وَقَدْ أَمَرَ بِالافْتِدَاءِ بِهِمْ؛ ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْثُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالكَبَائِرِ إِجْمَاعاً.

فَالصَّدْقُ وَالأَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغُ وَاجِبٌ فِي حَقِّهِمْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْل عَدَمُهُ، وَالكَذِبُ وَالحِيَّانَةُ وَالكِبْيَانُ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقَّهِمْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْل وَجُودُهُ.

وَالْجَائِزُ فِي حَقِّهِمْ مَا هُوَ مِنَ الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، دَلِيلُهُ مُشَاهَدَةُ وُقُوعِهَا بِهمْ، إِمَّا لِتَعْظِيم أَجْرِهِمْ، أَوْ لِلتَشْرِيع، أَوْ لِلتَّصَيِّرِ، وَلا تَنَالُ بَاطِيْهُمْ.

وَأَفْعَالُمْمْ كُلُّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ الوَاجِبِ وَالمَنْدُوبِ، وَالمُبَاحُ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلَّا عَلَى جِهَةٍ تُصَيِّرُهُ مَنْدُوباً، وَالمُحَرَّمُ وَالمَكْرُوهُ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ؛ لِعِصْمَتِهِمْ، وَلِلْإِفْتِدَاءِ بِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَسُكُويَهِمْ وَالْمَكُووَةُ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ وَالمُبَاحُ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلَّا عَلَى جِهَةٍ تُصَيِّرُهُ مَنْدُوباً، وَالسُّنَةِ يَجِبُ تَأْوِيلُهُ، وَإِنَّهُ مُسْتَحِيلُ الظَّاهِرِ قَطْعاً، كَمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَفْضَلُهُمْ سَيَّدُنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَا مُحُمَّدٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الـمؤُمْنِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ، صَلَاةً عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَعَدَدَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيمِ.